

## من نوا در ا شمب



أشعب الطماع شخصية حقيقية اشتهرت بالنهم والشراهة في الأكل ايعتبره البعض أمير الطفيليين بلا منازع احيث يتسلل إلى كل مائدة أو احتفال أو عرس فيه طعام ادون أن يدعوه أحد أو ينتظر دعوة من أحد وعلى الرغم من كل هذا افقد كان أشعب شخصية مرحة محبوبة اتتسم كل مواقفه بالفكاهة والضحك السبب ظرفه وخفة روحه ومواقفه

## أشعب ضيفا ثقيلا

بقلم: ا. وجيه يعقوب السيد بريشة: ا. عبد الشافي سيد إشراف: ا. حبصدي منصطفي

> النشر المؤسسة العربية الحديثة مدورتدونون شراعداه (مساراتانا) معربتدونونا

فى فَتْرة مِنَ الْفتراتِ اشتَغلَ أشْعبُ بالتَّجارة ، وتخَلَى مُؤقَّتًا عنِ التَّطفُّلِ والسَّعْي وراء المُوائِد . وفى أثناء ذلك تعرَّف رَجُلاً طيبًا من مدينة مُجاورة .

كَانَ هذا الرجُلُ لا يعْرِفُ أَشْعَبَ على حَقِيقَتِه ، فاسْتَظُرَفَ حَدِيثَهُ واسْتَحَبَّ مُجالَسَتَهُ ، وأَخذَ يدْعُو أَشْعَبَ يومًا بعْدَ يوْمٍ للْغَدَاء مِعَهُ .



وعندما توثّقت الصلّة بيْنَ أشْعَبِ والرجل ، أراد الرجل إكرامه ، فدعاه للإقامة معه في بيته بشكل دائم ، طُوال المدّة التي يبْقاها بعيدًا عَنْ بلده .

تظاهر أشْعبُ بالرَّفضِ أُوَّلَ الأَمْرِ ، لكِنَّ إِلَّاحَ الرِجلِ علَيْهِ جعلَهُ يَعيِّر رأْيَه ، ويقْبَلُ الإِقَامَة معه ، بشرط ألا يكون في إقامَتِه ما يغير رأيه ، ويقبلُ الإِقامَة معه ، بشرط ألا يكون في إقامَتِه ما يضايقُهُ أوْ يَتسبَّبُ لهُ في إحراج مع أَهْلِ بَيْته .



أَكَّد الرجلُ لأشْعَبَ ترْحِيبَهُ وسَعادتَهُ باسْتِضافَتِه ، وقالَ بطِيبِ فاطر:

ثِقْ أَنَّنَا لَنْ نَتَضَايَقَ مِنْ إِقَامَتِكَ مَهْمَا طَالَتْ ، فَأَنْتَ رَجُلٌ خَفَيفُ الطَّلِّ لَمْ أَلْسُ مِنكَ سُوَى كَرَمِ السَّجايا مُنْذُ عرَفْتُكَ .

لكن أَشْعَبُ كَتَم ضحكَةً كَادتْ تُفْلِتُ مِنْه ، وقالَ في نفْسِه :

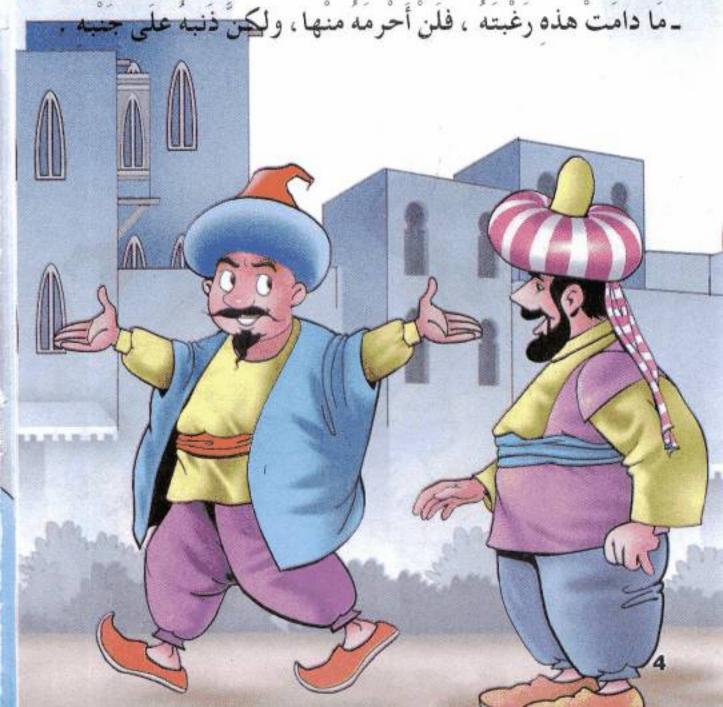

مكث أشعب مع الرجل مدَّة طويلة تزيد على الشَّهْر ، في البداية كان الرَّجلُ سَعيداً بهذا الضَّيْف الخُفيف ، لكنْ ما إِنْ مرَّيوم واحدٌ عاشر فيه الرجُلُ أَشْعبَ بعد ذلك ، حتى أَدْرك حقيقته ، وأيْقَن أَنَّ هذا الضَّيْف الخَفيف أَثْقَلُ منْ جِبالِ الْهُمُوم التَّي رَكبَتْه .



ظَهر أَشْعبُ للرَّجلُ على حقيقته ، فإنَّ الطَّبْعَ يَعْلَبُ التَّطَبُّعَ ، واكْتشفَ الرجلُ أَنَّ أَشْعبَ لا هَمْ له سوى السُّوَال الدَّائم والْستمر واكْتشفَ الرجلُ أَنَّ أَشْعبَ لا هَمْ له سوى السُّوَال الدَّائم والْستمريها عن الطَّعام الذي سيتناوله على الْعَداء ، أو الفاكهة التي سيشتريها الْيوم . حتى إن الْعُملُ الذي كانَ يَمارسُهُ تركه وبقى بلا عمل اليوم معتمدًا على هذا الرجل المسكين في كلَّ شيء ، هذا بالإضافة إلى معتمدًا على هذا الرجل المسكين في كلَّ شيء ، هذا بالإضافة إلى كسلة وتقاعسة عنْ خِدْمة نفسة ، بل إنه كان يَثْقِلُ على منْ حَوْله

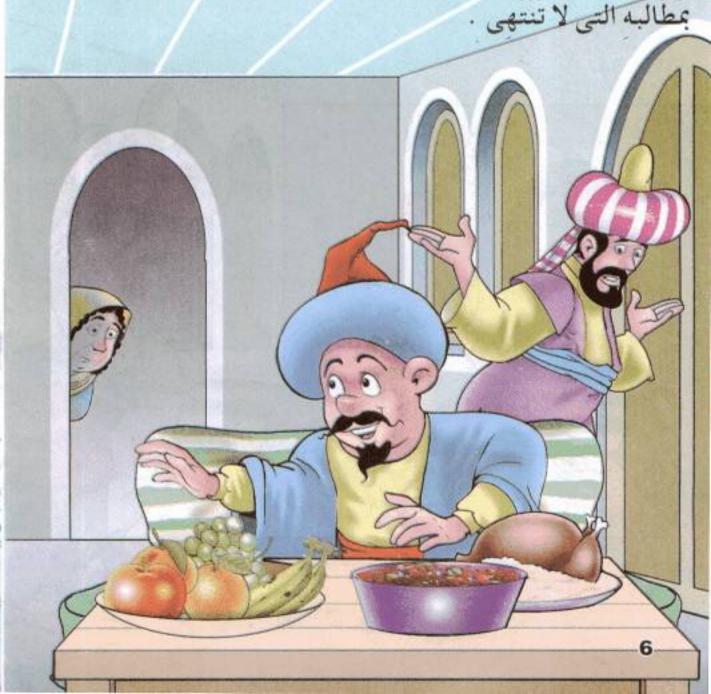

مر الشهر على الرجل كأنّه دَهْر ، وشعر بالاختناق هو وزوجته وأولاده ، لم يعد يعرف طعما للرّاحة ، وانقلبت حياته رأسا على عقب بسبب دعوته الجنونة لهذا الطّفيلي العجيب ، ولم يكن شعور المرأة بالخنق على ذلك الطّفيلي بأقل من شعور زوجها السكين ، فسألته في ألم:



- إلى متى سيظَلُّ هذا الطُّفَيليُّ عِنْدنا ؟ إنني أَكادُ أموتُ غمًّا . .
  - إِنه كابوسٌ ثَقيلٌ لا أعرفُ متى سينتهى !
- ـ عِنْدى فَكْرَةٌ يمكِنُ أَنْ نَخْتَبرَهُ بِها ، فَنَعْرِف كُمُّ سَيَبْقَى مُقيمًا معنا . .
  - إِلَى بِهِا أَرْجُوكَ .

قالت الزُّوْجةُ:

- نحنُ سنَصْطَنعُ شِجارًا ونتحاكَمُ إِلَيْهِ، وسوْفَ أَسْتَدرجه أَنا في الْكلامِ بِطَرِيقَتي الخْاصَّةِ ، وأَعْرِفُ منْهُ إِلَى متى سَيظَل كاتِمًا على



تظاهر الزُّوْجان بالشِّجار، وذَهبا إلى أَشْعبَ وهو متَّكئ على أَريكَته ، وقصَّت الزَّوجَة على أَشْعبَ سبب شِجارِها مع زَوْجِها ، ثم سألتْه في خُبْثٍ وهي تبْكي :

-إنى أَسألُكَ بالله الذي سوف يرْعاكَ ويباركُ لك في سَفَرِك غَدًا، أَيُّنا الظَّالمُ وأَيُّنَا الْمَظْلومُ ؟

لكنَّ أَشْعب ردُّ في بُرُود ولا مُبَالاَة قَائلاً:

باللَّهِ الذي سُوْفَ يُبارِكُ لي في مُّقَامِي عندَكُمْ شَهْرًا أَو أَكْثَرَ، لا أَدْرِي مَنْ مِنْكُما الْمخْطئ .



ثم أضاف قائلاً:

- كُيْفُ تَتَسَاجَرَانِ فِي وَجُودِي ، وما بَالْكُما لوْ ساَفرْتُ وتركَّتُكُما؟ لذلك سَوْفَ أَبْقَى لكى أُصْلِحَ بَيْنَكُما كُلَّما تشاجَرُتُما .

كان جواب أشْعب كالصَّاعقة التي هبَطَتْ مِن السَّماء على رأس الزَّوْجَيْن، لكنَهما كَظَمَا غَيْظَهُما وانسحَبا في هُدُوء وصَمت، بعد أن تأكّدا أنَّ هذا الطُّفيْليُّ لا يَنْوى مُغَادَرة الْبيت.

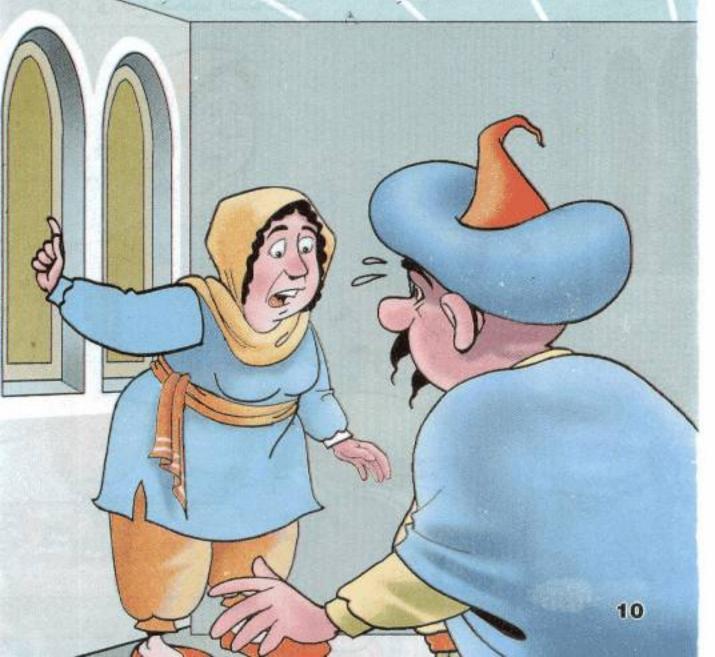

قالُ الرجلُ لزَوْجَته :

ِ ـ لقـد جـاءتنى فَكُرَةٌ أَفْـضَلُ من فِكرتكِ سـوْفَ تُخلِّصنا منْ الطُّفيليُّ للأَبد .

وفي لهفة قالت الزوجة :

- أَخْبرْني بها ، فلَمْ يعُدْ في وُسْعي تَحَمَّلُ رؤْيةِ هذا الرجُلِ الْبَغيضِ . فأجَابِ الزوْجُ :

-غدًا سوف أُغْرِيه بأنْ يُسابِقنى في الْقَفْزِ ، فأَقْفزُ أَنا منَ الْعَتَبَةِ إِلَى خارج المنزل ، فإذا قَفزَ هو فأَغْلقي الباب خلْفه ولا تَفْتحيه أَبَداً. ابْتَسَمت الزوْجة وقالت ، والْبهجة بادية على وجْهها : -يا لها منْ فكرة عَبْقَريَة ، وإنَّ غَدًا لناظره قريب .





فأجاب أشْعبُ:

- لا أدرى بالضّبط ، ولكنّى أتوقَّعُ أَنْ أَصِلَ إِلَى مسافة كَبيرة . ابْتسَم الرجلُ وقالَ في جدِّيَّة : ابْتسَم الرجلُ وقالَ في جدِّيَّة : - فما رأيُكَ لوْ تُسَابِقُنى في الْقَفْز ، على أَنْ يَحْصُلَ الْفائِزُ على وجبة دسمة كَجائِزة ؟

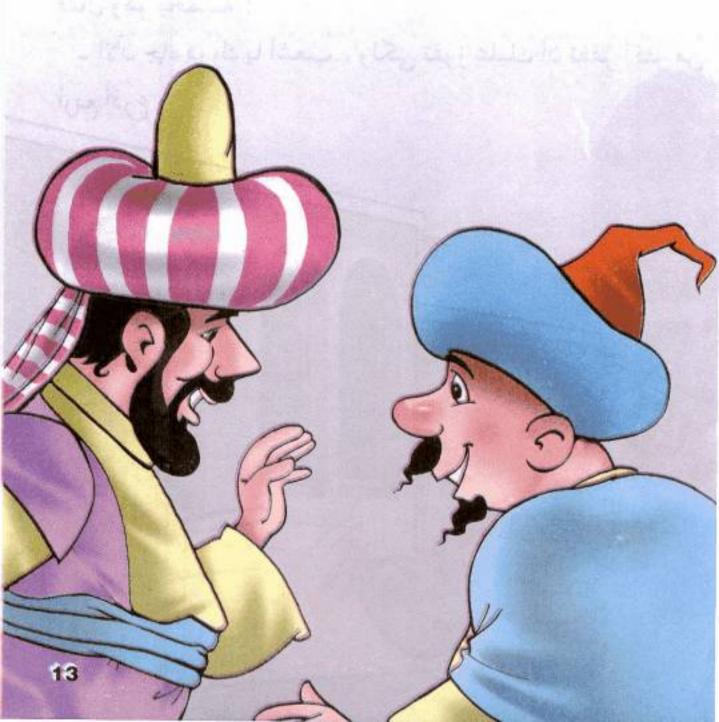

ولمْ يكد أشعب يسمع «وجبة دسمة » حتى سال ألعابه ، وهزاً وأسه موافقاً وقال:

-هيًّا ابْدأْ أَنتَ ، وأَنا سأحاولُ بَعْدَكَ.

نهض الرجُلُ من مقامِه، ووقف على عَتبة الْباب، وقفز قَفْزة طَويلَة بلغت أَرْبع أَذْرُع ، ثم أَشار إلى أَشعَب لكى يقوم بقفْزته ، فقال وهو يُحمِّسُه :

- الآنَ جاءَ دوْرُكَ يا أَشْعبُ ، ولكَيْ تَفوزَ عليْكَ أَنْ تقَفزَ أكْثَرَ منْ أربع أذرع . قام أَشْعَبُ مُتَباطِئًا ، والرَّجل يَرْقُبهُ بِعَيْنَينِ شَاخِصَتَينِ ، ووقفَ على عَتَبة الدَّارِ ، وَلَكِنَّهُ اسْتِدارَ وجَعلَ وجْهَهُ دَاخِلَ المُنْزِلِ وقَفَزَ قَفْزَةً لَمْ تَزِدْ على ذراعيَّنِ اثْنَتَيْنِ .

تعجُّب الرَّجلُ وأُحسُّ بالدُّوار وقالَ في حُزْن :

-عَجِبًا لِكَ يَا أَشْعَبُ ! لَقَدْ قَفَرْتُ أَنَا إِلَى خَارِجِ الْمَنزِلِ أَرْبَعِ أَذْرُعِ بَيْنَمَا لَمْ تَزِدْ قَفْرْتُكَ على ذراعَيْنِ إلى الدَّاخِلِ ،كَانَ الأَحْرَى بِكَ أَنْ تَقْفَزَ إِلَى الخَارِجِ فَالْمُكَانُ يَتَّسِعُ لِلْلَكِ



لكنَّ أشْعَبَ قالَ في خُبْثِ :

-إِنَّ ذِراعَينِ إِلى الدَّاخِلِ أَفْضل من أربع أَذْرُع إِلى الخارج! أَلَيْسَ كذلك ؟!

سمع الرجُلُ ذلك فكاد يغمى عليه ، بينما رأت الزُوْجَة ما حدث فأصيبت بصده ، على حين جلس أشعب على أريكته، وراح يُدندن بصوت مسموع ومُزْعج .

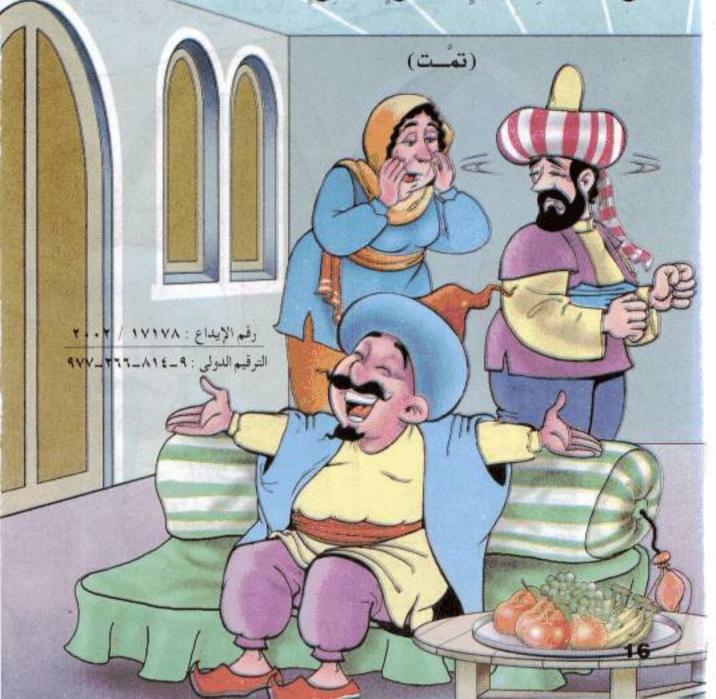